





رسوم در اهده سمرة

بعدم بد الحميد عبد المقص



الناشر المؤسسة العربية الحديثة العلج واشر والتوزيع العرج الدرسة بالمياة - المعرد - 1900.00 تُعْتَلِفُ الْفُتُوحَاتُ الإِسْلاَمِيَّةُ الْعَرَيْتُ لِقَارَّةُ أَفْرِيقِيًّا ، عَنْ أَيَّة فُتُوحَاتَ قَامَ بِهَا الْفُوَّادُ الْمُسْلِمُونَ ، فِي أَنْحَاءَ مَتَفَرَّقَةَ مِنَ الْمُالَمِ . . فَهَذهِ الْفُتُوحَاتُ حَدَّثَتُ أَكْثَرَ مِنْ مُرَّةً ، وَفِي فَتَرَاتَ زَمَنِيَّةً مُّتَبَاعِدَةً حِيثًا ، مُتَفَّارِيَةٍ أَخْيَانًا، كَمَا أَنْهَا قُمْتُ عَلَى يَدُ أَكْثَرُ مِنْ قَائِد إِسْلامِئَ عَظِيمٍ .

وفى كُلِّ مَرَّة كَانَ يَسْمُ فِيهَا فَتَحُ هَذَهِ الْبِلادِ ، كَانَّ يَمْقُبُهَا فَتَنُ وَقُورَاتُ مِنَ الْبُرْيَرِ – سُكَّانَ هَذَهِ الْبِلادِ – بِمُجَرَّدُ الْسِحَابِ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا ، وَكَانَ شُكَّانَ هَذِهِ الْبِلادِ يَمُودُونَ إِلَى وَنَشِيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى ، مِمَّا يَضْطَرُ الْقُوادَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمَّ كُنَّ الإسْلامُ مِنْ قُلُوبٍ هَوْلاءٍ الْبَرْيَرِ .





وَكَانَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ أَوْلَ الْفَاتِحِينَ لِبِلادِ الْفَارُةِ الأَفْرِيقِيَّةِ ، وَكَانَ فَائدًا إِسْلامِيًّا يَتْصِفُ بِالْخِبْرَةِ وَالدُّهَاءِ ، فِي الشَّنُونِ السَّيَاسِيَّةِ وَالْمَسْكَرِيَّةِ ، بالإضافة إلى كُونهِ حَادَقًا بِالْفَطْرَةِ وَالتَّجْرِيَةِ .

فَيَعْدَ أَنْ أَنَمُ فَتَعَ مِصْر ، وَاسْتَتَبْ لَهُ الأَمْرُ فِيهَا ، فَنَشَرَ الإسْلاَمُ وَرَفَعَ رَايَتُهُ عَالِيَةٌ حَشَّاقَةً فَوْقَ رَبُوعِهَا ، بَرَرَتْ شَخْصِيتُهُ القَوِيَّةُ ، وَصَارَ مَوْضَعَ ثَقَةً أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، ثُمُّ أَحَدَ يَتَطَلَّعُ إلى فَتَع بَقِيَّةٍ بُلْدَانِ الْفَارَةِ الأَفْرِيقَيِّة ، وَنَظْرِ الإسلام فِيهَا .





سَارَ عَمْرُو فِي جَيْش مِنَ الْفَرْسَانِ (رَاكِبِي الْخَيْلِ) حَتَّى وَصَلَ إِلَى إِقْلِيمِ (مَرْقَةَ، وَلَنَحْهَا ، وَتَمُّ الصَّلَّحُ بَيْنَهُ وَبَئِنَ أَهْلِهَا عَلَى جُزِيَة يُؤَدُّونَهَا إِلَيْهِ .

ثُمَّ سَازَ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى إِفْلِيمِ ﴿ طَرَائِلُسَ، عَلَى شَاطِئُ الْبُحْرِ الْمُتَوَسِّطُ ، وَقَوَلَ عَلَى قُبُهِ مُرْتَفِعَة تُشْرِفُ عَلَى شَرْقِ الإفْلِيمِ ، وَظُلُّ يُحَاصِرُ الْمِنْطَقَةَ لِمُدَّة شَهْرٍ ، دُونَ أَنْ تَسُتَّسَلِم لَهُ .





وَفِي الْحَالِ دَخَلَ هَؤُلاءِ الرَّجَالُ إِلَى الْمَدِينَة فِي غَفْلَة مِنْ أَهْلِهَا ، الَّذِينَ كَانُوا يَشْتَرِيحُونَ مِنْ عَنَاءِ الْحَرِّ ، ثُمُّ وَصَلُوا إِلَى كَنِيسَةِ الْمَدِينَةِ ، فَصَمَدُوا قِبَابِهَا ، وَأَخَذُوا يُكَبِّرُونَ ،

. فَيْحَ الرُّومُ فَيْرَعَا شَدِيدًا ، وَهَرَبُوا إِلَى سُفْنِهِمْ ، ظَنَا مِنْهُمْ أَنَّ جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ دَحَلَ الْمُدِينَةَ ، وَبِهَذِهِ الْحِيلَةَ تَمَكَّنَ جَيْشُ عَسْرِو مِنَ الدُّحُول إِلَى الْمَدِينَةَ ، وَاحْتلالهَا .



بَعْدَ ذَلِكَ كَتَبَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ ، إِلَى عَمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، يَسْتَاذَلُهُ فِي مَدَّ الْفَتْحِ الإسْلاَمِيِّ إلَى بَقِيَّةٍ بُلْدَانِ القَارَّةِ الأَفْرِيقِيَّةٍ ، فَنَهَاهُ عُمْرً عَنْ ذَلكَ فَمَا كَانَ مِنْ عَمْرُو إلا أَنَّهُ أَطَاعَ طَاعَةً كَامِلَةً ، وَرَجَعَ بِحَيْشِهِ إِلَى مِصْرَ ، بِعْدَ أَنْ تَرَكَ عُفْيَةً بْنَ ثَافِع فِي عَدْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هَالَكَ .



فَى عَهْد ولاية عُثْمَانَ بْنِ عَقَان ، تَوَلَّى عَبْدُ الله بْنُ أَبِي السَّرْح ، حُكُمَ مِصْر ، وَطَلَبَ مِنْ عُثْمَانَ مَدَا لِتَوْجِيهِ الْفَصْعِ إلى أَفْرِيقِيَّة ، فَجَهَّرْ لَهُ عُثْمَانُ جَنِّشًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَة وَفِيه جَمَاعَةٌ مِنْ أَعْبَانِ الصَّحَابَة ، (عِدَّهُ الْجَيْشِ عَالَافَ فَارِس و ٨٠٠ رَاجِل) وَأَعَانَهُمْ عَثْمَانُ بِأَلْفَ مِنَ الإبلِ ، وَ أَمْر عَلَيْهِمْ مَرُوانَ بْنَ الْحَكَمِ ، حَتَّى يَصِلُوا مِصْر ، فَيتَوَلَّى عَبْدُ الله بْنُ أَبِي السَّرْحِ قيادتَهُمْ .



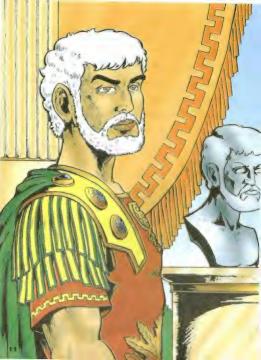





و يَطْرُقُ الْمُسْلَمُونَ بِقَبْضَاتِهِمُ الْقَوِيَّةُ أَبُوابِ الْسَلَكَ جُرْ جِيرٍ . الَّذِي يُطلُّ عليهِمْ مِنْ مَسْلَكِنَهُ ، سَائلًا عَنْ مُفْصِدَ هَوْلًا، الْفُومِ ، فَيَفُولُونَ لَهُ : اَنْهُمْ يَدْ عُونَةً إلى الدُّخُولِ فِي الدِّينِ الَّذِي دِخَلَ فِيهَ أَهْلُ مَصْرٍ ، أَوْ دَفَعَ الْجَرْيَةِ عَنْ يَدِ وَهُو صَاغَرٌ .

س بد ربيو سامر ولكن جُر حير بعنسرها إهانة نلحن به كملك عظيم يعكم كل هذه البلاد ، الذي تمثل إلى حادود المحيط الأطلسي.



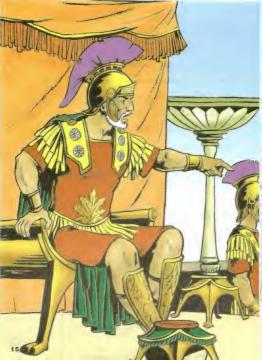

و أحيرًا كانت المحرّب . . حشد جَرْ جيوْ جَيْشا من الرَّوم والبَرْير قوامهُ مائةً وعشرون الْفا ، الْفقى بجيش الْمُسْلمين الْقليل العدد والْمُدَّة ، وافتتلوا قتالا شديدا عند مدينة ، سبيطلة، مقر السلك جَرْجير .

فى هذه الأثناء ينقطع خبر جبش السئلسين عن العليفة عُلَمان بن عفّان. فيرسل إليهم عبد الله بن الرئيد فى جماعة من أصحابه ، لياثوه باخبارهم . فلمنا وصلوا إلى معسكر المُسلسين ، علا التُكبير والتهليل ، ممنا جعل التحوّف والفرع بديّان فى قلوب عساكر السلك جُرْجير . و لما سأل جُرْجير رجالة عن العجير ، أخبرو، بأن جبش السلمين قد جاءة مدد عظيم . رجالة عن العجير ، أخبرو، بأن جبش السلمين قد جاءة مدد عظيم .





ورأى غَيْدًا الله بْنُ الرَّبِيرِ أَنْ قِتَالَ الْمُسْلِمِينِ بِسُمْسِرُ كُلِّ يَوْمَ فَقَدُّ الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ ، فَإِذَا أَذُنْ لَلظُّهِرِ عَادُوا إلى حيامِهِمْ ، فَلا يَمْجَدُدُ الْفَتَالُ إِلا فِي صَبَاحِ الْيُوْمِ التَّالِي .





ولمنا طال قتال المسلمين مع جُنُود جُرْجير ، واستمترت الْحرْب بِينَهُمُ سجالا ، لجنا عبد الله بن الرّبير إلى حيلة جديدة ، من شأنها أن تُمجَل بنهاية الْحرّب بين الْجيشين المتحاربين ، فقد أشار على عبد الله بن أبى السّر - بأنْ يُشرك جماعة من أبطال المسلمين في خيامهم ، يستريخون ويتأخّبون لمواصلة القتال ، بعد أن يستنفد البرير فرّتهم في قتال المسلمين منذ الصباح ، وحتى وقت الطهيرة ، فإذا أرادوا فض الاستباك والانصراف للرّاحة في تعسكرهم لم يمكنهم عولاء المسلمين من ذلك .





لَمْ يَتَمَكَّنِ الْبُرْيَرُ مِنْ صَدَّ هُجُومِ الْمُسْلِمِينَ الْمُفَاحِِينِ ، وَحَدَثَ ارْتِبَاكُ عَظِيمٌ بَيْنَ صَفُوفِهِمُ والنِّبِي احْتَلُ نِظَامُهَا وَقَتِلَ عَدَدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ الْبَرْيَرِ وَقُوادِهِمْ ، بَيْنَمَا لاذَ الْبَاقُونَ بِالْفِرَارِ ، أَوْ وَقُوا فِي الأَسْرِ .

بَعْدَ ذَلِكَ نَازَلَ عَبْدُ اللهُ بُنُ الزَّبْشِرِ الْمَلِكَ جُرُجِيرٍ ، وَيَعْدَ صَوْلاتٍ وَجَوْلاتٍ مَتَعَدَّنَ مِنْ قَبْلِهِ . وَأَحِدُّتِ البَنَّةُ جُرُجِيرِ أَسِيرَةً مَعَ أَسْرَى الْبَرْبُرِ .

وَهَكَذَا تَهَكُّنَ جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حِصَارِ الْمَدِينَةِ ، وَقَصْحِهَا . ثُمَّ أَخَذَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حِصَارِ الْمَدِينَةِ ، وَقَصْحَهَا . ثُمَّ أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ يَعْمَلُونَ عَلَى نَشْرِ الْإِسْلامِ بَيْنَ فَيَاتِلِ الْبَرْبَرِ ، وَيُعَلِّمُونَهُمْ أَصُولَ الدَّيِنِ الْجَدَيدِ . الدَّينِ الْجَدَيدِ .





يُرْسلُ عَبْدُ اللهُ بْنُ أَبِي السُّرْحِ جُيُوشَهُ فِي الْبِلادِ الْمُجَاوِزَةِ ، وَيَتِمُ فَتُحُ بَقِيَةٍ خَدُودِ السَّاحِلِ الأَفْرِيقِيُّ ، وَيُولِّي عَلَيْهِمْ حَاكِماً مِنْهُمْ ، بَعْدَ أَنْ يَعْقِدَ مَعَهُمْ صُلْحًا ، وَيَاخَذَ الْجِزْيَةَ الَّتِي فَرْضَهَا عَلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِهِ مُنْتَصِرًا . ثُمَّ يَعُودُ إلى مِصْرَ مَرَّةً أَخْرَى

وَهَكَذَا تُشْرِقُ شَمْسُ الإسْلامِ عَلَى بُقْعَة جَدِيدَة مِنَ الأرْضِ ، هِيَ شَمَالُ أَوْ يَفْيَا .

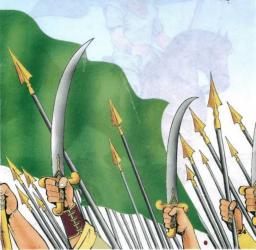